### محمد برسليما والمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اللهُ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا ، وَزِدْنَا عِلْماً وَعَمَلًا ، ﴿ وَأَصْلَحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلُّه ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنِ ؛ رَبَّنَا عَلَيْك للإ تَوَكَّلْنَا ، وَإِلَيْك أَنَبْنَا ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مَجَالِسَ الذِّكْر ﴿ ﴾ وَلاَ سِيَّمَا مَا يُقَامُ مِنْهَا فِي بُيُوتِ اللهِ الَّتِي أَذِنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُرْفَعَ ، ﴿ ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَجَالِسِ ، وَأَرْفَعِهَا شَأْناً ، وَأَعْلاَهَا مَقَاماً ﴿ ﴾ ؛ وَفِيهَا مِنَ الْفَوائِدِ الْعَدِيِدَةِ ، وِالْعَوَائِدِ الْحَمِيدَةِ ، وَالثِّمَارِ الْمُبَارَكَةِ مَا ﴿ ﴿ لاَ يُعَدُّ وَلاَ يُخْصَى ، وَقَدْ رَوَى مَسْلِمٌ – فِي صَحِيِحِهِ – عَنْ مُعَاوِيَةً – ﴿ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ– خَرَجَ ﴿ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: « مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جلَسْنَا نَذَكُرُ ﴿ ﴿ اللَّهَ، ونحْمدُهُ علَى مَاهَدَانَا لِلإِسْلامِ ، ومنَّ بِهِ عَلَيْنا. قَال: «آللَّهِ مَا ﴿ اللَّهِ ﴿ أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ » قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ ، قَالَ: « أَمَا ﴿ أَ ﴿ إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُحْمَةً لَكُمْ، ولِكَنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ ﴿ لاً يُباهِى بِكُمُ الْمَلَائكَةَ» [رواهُ مسلمٌ ].

### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : «ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ ۗ ﴿ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ عليهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ لَا الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيمنْ عِنده » [ رواه مسلم ] أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : النَّاظِرُ بِعَيْنِ الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي أَحْوَالِ الْحَيَاةِ الْيَوْمَ ؛ يَجِدُ أَنَّ الْحَيَاةَ أَبْدَعَتْ فِي أَسَالِيبِ الرَّفَاهِيَةِ وَالْمُتْعَةِ لِبَنِي الْبَشَرِ، ﴿ حَتَّى تَصَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ السَّعِيدَةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالأَضْوَاءِ الْبَرَّاقَةِ وَالْمَنَاصِبِ الْخَدَّاعَةِ، وَيَتَصَوَّرُهَا آخَرُونَ فِي تَكْدِيسِ الأَمْوَالِ ﴿ ﴿ وَالْإِنْغِمَاسِ فِي أَوْحَالِ الشَّهَوَاتِ وَاحْتِسَاءِ سُمُومِ الْمُخَدِّرَاتِ، وَآخَرُونَ ﴿ ﴿ فِي تَشْيِيدِ الْقُصُورِ الْفَحْمَةِ، وَغَيْرُهُمْ بِالشَّهَادَاتِ الْعَالِيَةِ وَالتَّحَصُّصَاتِ ﴿ الْفَرِيدَةِ! لَكِنَّهَا لَمْ تُصِبْ عَيْنَ الْحَقِيقَةِ لِلْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ ﴿ تَأْمِينَ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ ؛ مِنْ سَعَادَةِ الْقَلْبِ وَبَهْجَتِهِ، وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ ﴾ وَرَاحَتِهِ، وَزَوَالِ هُمُومِ النَّفْسِ وَغُمُومِهَا، وَذَهَابِ كَرْبِهَا وَأَكْدَارِهَا ؛ ﴿ ﴾ وَالَّذِي هُوَ الْمَطْلَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ! أَنْ يَعِيشَ حَيَاةً سَعِيدَةً هَادِئَةً مُسْتَقِرَّةً ﴿ ا يَتَذَوَّقُهَا فِي نَفْسِهِ، وَيَعِيشُهَا فِي بَيْتِهِ وَوَسَطَ جُحْتَمَعِهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ -بِاسْتِقْرَاءِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ- أَنَّهُ ثُمَّ وَسَائِلُ الْ فَالْكُولُ الْ لَا لَحْصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ، مِنْ أَهَمِّهَا: الإِيمَانُ الْمَقْرُونُ بِالْعَمَلِ الْ لِلْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ، مِنْ أَهُمِّهَا: الإِيمَانُ الْمَقْرُونُ بِالْعَمَلِ الْ السَّيِّبَةِ، وَسَبَبُ مِنْ أَسْبَابِ الأَمْنِ الْ السَّيِّبَةِ، وَسَبَبُ مِنْ أَسْبَابِ الأَمْنِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ اللْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُلْلِقِ الْمَالِ الْمَالِلِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالَقُولُ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلِ الْمَالِقِ الْمُلْمُ الْمُسْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُسْلِيْفِ الْمُسْبَالِي الْمُسْلِقِ الْمُلْمُ الْمِلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ ال

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

والطَّمَأْنِينَةِ، وَوَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الْكَرَامَةِ وَالْفَلاَحِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ لَا عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً لَا عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً لَا عَمِلَ النحل: ٩٧] ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] ﴿ فَيَتَحْقِيقِ الإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَسْعَدُ الْعَبْدُ وَيَنْعَمُ بِحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ فِي هَذِهِ ﴾ فَيتَحْقِيقِ الإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَسْعَدُ الْعَبْدُ وَيَنْعَمُ بِحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ فِي هَذِهِ ﴾ الدَّارِ، وَبِالْحِزَاءِ الْحُسَن فِي دَارِ الْقَرَارِ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ وَاضِحُ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ الإِيمَانَ الصَّحِيحَ، الْمُثْمِرَ لِللهِ الإِيمَانَ الصَّحِيحَ، الْمُثْمِرَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، الْمُصْلِحَ لِلْقُلُوبِ وَالأَخْلاَقِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مَعَهُمْ لَلْعَمَلِ الصَّالِحِ المُصْلِحَ لِلْقُلُوبِ وَالأَخْلاَقِ وَالشَّرُورِ أُصُولُ وَأُسُسُ يَتَلَقَّوْنَ فِيهَا جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَسْبَابِ السُّرُورِ أُصُولُ وَأُسُبَابِ الْقَلَقِ وَالْهَمِّ وَالأَحْزَانِ!

يُتَلَقُّوْنَ الْمَحَابُ وَالْمَسَارُ بِقَبُولٍ لَهَا، وَشُكْرٍ عَلَيْهَا، وَاسْتِعْمَالٍ لَهَا فَي فَيمَا يَنْفَعُ، فَإِذَا اسْتَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ؛ أَحْدَثَ لَهُمْ مِنَ فَي الْاِبْتِهَاجِ هِمَا ، وَالطَّمَعِ فِي بَقَائِهَا وَبَرَكَتِهَا ، وَرَجَاءِ ثَوَابِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا الْابْتِهَاجِ هِمَا ، وَالطَّمَعِ فِي بَقَائِهَا وَبَرَكَتِهَا ، وَرَجَاءِ ثَوَابِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا الْ ، وَيَتَلَقَّوْنَ الْمَكَارِهِ وَالْمَضَارُ وَالْمَضَارُ وَالْمَضَارُ وَالْمُعَمَّ وَالْعَمَّ بِالْمُقَاوَمَةِ لِمَا يُمْكِنُهُمْ أَمُورُ عَظِيمَةٌ تَضْمَحِلُ مَعَهَا الْمَكَارِهُ ، فَلَم وَتَعْفِيفِ مَا يُمْكُنُهُمْ أَمُورُ عَظِيمَةٌ تَضْمَحِلُ مَعَهَا الْمَكَارِهُ ، فَلَم وَتَعْفِيفِهُ ، وَالطَّمَعُ فِي فَضْلِ اللهِ وَتَوَابِهِ ؛ فَلَم وَتَعْفِيمَةُ عَلَيْهِ اللهِ وَتَوَابِهِ ؛ فَلَم اللهِ وَتَوَابِهِ ؛ فَلَم اللهِ وَتَوَابِهِ ؛ فَلَم اللهِ وَتَوابِهِ ؛ فَلَم اللهِ وَتَوابِهِ ؛ فَلَم اللهِ وَتَوابِهِ ؛ فَكَلَ عَبْرَ النَّهِ عَنْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ فِيهِ: «عَجَبًا فَلَا فَيهِ: «عَجَبًا فَلَا فَيهِ: «عَجَبًا فَلَا فَيهِ: «عَجَبًا فَلَا فَيهِ: «عَجَبًا فَلَا فَيْ اللهُ وَلَوْ اللهَ عَبْرَ النَّهُ وَمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ؛ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا فَي لَا أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ؛ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا فَلَا فَيهِ عَلَى اللهَ عَيْرًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

لَّ لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِ لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِ لللهُؤْمِن » [رواه مسلم].

وَكُلُّ هَذَا مُشَاهَدٌ بِالتَّجْرِبَةِ؛ فَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الْحَدِيثَ وَنَزَّلْتَهُ عَلَى أَحْوَالِ النَّاسِ، رَأَيْتَ الْفَرْقَ الْعَظِيمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْعَامِلِ بِمُقْتَضَى إِيمَانِهِ، ﴿ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ الدِّينَ يَخُتُّ غَايَةَ الْحَتِّ عَلَى الْقَنَاعَةِ ﴿ بِرِزْقِ اللهِ، وَبِمَا آتَى الْعِبَادَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ الْمُتَنَوِّعِ ؛ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا ابْتُلِيَ بِمَرَضِ أَوْ فَقْرِ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الأَعْرَاضِ الَّتِي كُلُّ أَحَدٍ عُرْضَةٌ لَهَا، ﴿ ﴿ فَإِنَّهُ يَرْضَى وَيَقْنَعُ مِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَتَسْكُنُ نَفْسُهُ ، وَيَهْدَأُ بَالُهُ ؛ كَمَا ِ بَحِدُ هَذَا الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ عَمَلُ بِمُقْتَضَى الإِيمَانِ إِذَا ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ إ الْفَقْرِ، أَوْ فَقَدَ بَعْضَ الْمَطَالِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، جَجِدُهُ فِي غَايَةِ التَّعَاسَةِ ﴾ وَالشَّقَاءِ ؛ وَهَكَذَا فِي الْمَحَاوِفِ: تَجِدُهُ صَحِيحَ الإِيمَانِ، ثَابِتَ الْقَلْبِ، ﴿ ﴿ مُطْمَئِنَّ النَّفْسِ، مُتَمَكِّنًا مِنْ تَدْبِيرِهِ وَتَسْيِيرِهِ لِهَذَا الأَمْرِ الَّذِي دَاهَمَهُ ؟ ﴾ كَمَا تَجِدُ فَاقِدَ الإِيمَانِ بِعَكْسِ هَذِهِ الْحَالِ؛ إِذَا وَقَعَتِ الْمَحَاوِفُ انْزَعَجَ ﴿ لَهَا ضَمِيرُهُ، وَتَوَتَّرَتْ أَعْصَابُهُ، وَتَشَتَّتَتْ أَفْكَارُهُ، وَدَاخَلَهُ الْخُوْفُ الْمَ وَالرُّعْبُ، بَلْ رُبَّكَا انْهَارَتْ قُوَاهُ وَتَوَتَّرَتْ أَعْصَابُهُ، وَذَلِكَ لِفَقْدِ الإِيمَانِ ﴿ ﴿ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَى الصَّبْرِ، خُصُوصًا فِي الْمَحَالِّ الْحَرِجَةِ، وَالأَحْوَالِ ﴿ اللَّهِ عَل المُحْزِنَةِ الْمُزْعِجَةِ.

محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢هـ

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ لِرَبِّ الْهُ لِمَنْ الْعَبِيدِ؛ الَّذِي هُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ! رَتَّبَ اللهُ لِمَنْ الْعَبِيدِ؛ الَّذِي هُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ! رَتَّبَ اللهُ لِمَنْ لَا الْعَبِيدِ؛ النَّوْ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ لِمَنْ اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ اللهُ وَالاَجْرَة.

قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴿ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴿ الْأَنْعِامِ: ٨٢]، أَيْ: أَخْلَصُوا ﴿ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُخْلِطُوا تَوْحِيدَهُمْ بِشِرْكٍ، ثُمَّ ذَكَرَ -عَزَّ وَجَلَّ- مَا ﴿ الْعِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ مِنَ الْجُزَاءِ: ﴿ أُوْلَئِكَ هَمُ الأَمْنُ وَهُم ﴿ الْمُشْتَدُونَ إِلَى الصِّرَاطِ ﴾ أَعُدُونَ ﴾، أَيْ: هُمُ الآمِنُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، الْمُهْتَدُونَ إِلَى الصِّرَاطِ ﴾ الْمُسْتَقِيمِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ اللهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ، وَكُلَّ اللهِ كُلُّ صَلاَحٍ فِي الأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ، وَكُلَّ اللهِ شَرِّ فِي الْعَالَمِ وَفِتْنَةٍ وَبَلاَءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ عَدُوِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَسَبَبُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فَعَلَى حَسَبِ كَمَالِ تَوْحِيدِكَ تَكُونُ سَعَادَةُ حَيَاتِكَ.

وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الْإعْتِصَامَ بِكِتَابِ الْهُ اللهِ وَمِنْ وَسَنَّةِ الْإعْتِصَامَ بِكِتَابِ اللهِ وَسَلَّمَ-بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ الأَخْيَارِ ، اللهِ وَسَلَّمَ-بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ المَّاقِدِ اللهِ وَسَلَّمَ-بِفَهْمِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالللللّهِ وَاللللللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللللّهِ وَاللللللللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللّ

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ الأَبْرَارِ، وَهُمَا الأَصْلاَنِ الْمُهِمَّانِ الْمُهِمَّانِ اللَّذَانِ لاَ عُدُولَ عَنْهُمَا، وَلاَ هَدْيَ إِلاَّ مِنْهُمَا ؛ وَالْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ اللَّاذَانِ لاَ عُدُولَ عَنْهُمَا، وَاعْتَصِمَ بِحَبْلِهِمَا، قَالَ تَعَالَى: {وَاعْتَصِمُوا فَوَالسَّعَادَةُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا، وَاعْتَصِمُوا فَالسَّعَادَةُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا، وَاعْتَصِمُوا فَالسَّعَادَةُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا، وَاعْتَصِمُوا فَالسَّعَادَةُ لِمَنْ تَعَالَى: {وَاعْتَصِمُوا فَاللَّهِ بَعِيْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } [آل عمران: ١٠٣]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا فَا لَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: فَا لَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: ﴿ لَكُولُولُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: ﴿ لَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ مَا يَعْرِيكُمْ } [الأنفال: ﴿ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْفَالَ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْفَالَ اللْفَالَ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ ﴿ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ ﴿ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ ﴿ الْكِتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ ﴿ الْكَتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا إِنِي أُوتِيتُ أُوتِيتُ إِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ-

وَمِنْ مَعَالِمِ التَّوْفِيقِ وَالسَّعَادَةِ لِلْمُسْلِمِ: السَّيْرُ عَلَى مَا جَاءَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-.

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ، ﴿ وَمِنَ وَالْإِكْثَارُ مِنَ السُّنَنِ ﴿ وَالتَّزَوُّدُ مِنَ النَّهَارُ مِنَ السُّنَنِ ﴿ وَالتَّزَوُّدُ مِنَ النَّهَارُ مِنَ السُّنَنِ ﴿ وَالتَّزَوُّدُ مِنَ النَّهِ اللهِ لِلْعَبْدِ.

فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدَهُ أَسْعَدَهُ ؛ فَقِيَامُ اللَّيْلِ، وَالوِتْرُ، وَصِيَامُ ثَلاثَةِ الْ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةُ الضُّحَى، وَوِرْدُ الْقُرْآنِ الثَّابِثُ، وَأَذْكَارُ الْ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةُ الضَّحَى، وَوِرْدُ الْقُرْآنِ الثَّابِثُ، وَأَذْكَارُ الْ الصَّبَاحِ وَالتَّهْلِيلِ مِمَّا يُرْضِي الرّبَ اللهُ السَّبَاحِ وَالتَّهْلِيلِ مِمَّا يُرْضِي الرّبَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهِ عَلَا اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: تِلاَوَةُ كِتَابِ اللهِ لَا بِتَعَقُّلٍ وَتَدَبُّرٍ؛ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ فِي جَلاَءِ الأَحْزَانِ وَذَهَابِ اللهِ إِنْعَقُّلٍ وَتَدَبُّرٍ؛ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ فِي جَلاَءِ الأَحْزَانِ وَذَهَابِ اللهُ الْمُثُومِ وَالْغُمُومِ؛ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ تُورِثُ الْعَبْدَ طُمَأْنِينَةَ الْقُلُوبِ، وَانْشِرَاحًا فَي الصَّدُورِ، قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةً لِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مَّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

[يونس: ٥٧].

وَكِتَابُ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ هِدَايَةٌ وَسَعَادَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلْمُكَلَّفِينَ، وَرَحْمَةٌ الْوَعَدُلُ لِلْعَالَمِينَ، فَهُوَ جِمَاعُ الْخَيْرَاتِ، وَحُصُولُ الْبَرَكَاتِ، وَإِصْلاَحُ اللَّهُ وَعَدْلُ لِلْعَالَمِينَ، فَهُوَ جِمَاعُ الْخَيْرَاتِ، وَحُصُولُ الْبَرَكَاتِ، وَإِصْلاَحُ اللَّهُ لِللَّهُ عَدْرُ بِتِلاَوْتِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ؛ اللَّهُ فَرَادِ وَالْمُحْتَمَعَاتِ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ الأَمْرُ بِتِلاَوْتِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ؛ اللهُ فَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - اللهِ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَصْحَابِهِ» الْحُدِيثُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ : الْمُبَادَرَةُ إِلَى تَرْكِ الْ الْمُعَاصِي وَمُحَاسَبَةِ النَّفْسِ؛ فإِنَّ الْمَعْصِيَةَ ذُلُّ وَطَرْدٌ، وَإِبْعَادٌ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ -تَعَالَى -، وَهَمُّ وَغَمُّ وَضِيقُ صَدْرٍ.

أَخِي الْحَبِيبُ: كَيْفَ تُرِيدُ مَخْرَجًا لَكَ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرْتَعُ فِي الْمَعَاصِي؟!

يَا عَجَبًا لَكَ! تَسْأَلُ اللهَ لِنَفْسِكَ حَاجَتَهَا، وَتَنْسَى جِنَايَتَهَا؟! أَلَمْ تَعْلَمْ -هَدَاكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الذُّنُوبَ بَابٌ عَظِيمٌ تَرِدُ مِنْهُ الْمَصَائِبُ عَلَى الْعَبْدِ.

فَكُلُّ مَا بَحُازَى بِهِ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ، وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ، وَتَشْتُتِهِ وَظُلْمَتِهِ وَخَمِّهُ وَهَمِّهِ؛ عُقُوبَاتٌ عَاجِلَةٌ، وَنَارٌ دُنْيَوِيَّةٌ، وَجَهَنَّمُ حَاضِرَةٌ وَ وَظُلْمَتِهِ وَخَمِّةً وَخَمَّةً عَاجِلَةٌ، وَنَارٌ دُنْيَوِيَّةٌ، وَجَهَنَّمُ حَاضِرَةٌ وَ إِسَبَبِ مَا اقْتَرَفْتَ مِنَ الْمَعَاصِي وَجَزَاءَ مَا اكْتَسَبْتَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ وَ بِسَبَبِ مَا اقْتَرَفْتَ مِنَ الْمَعَاصِي وَجَزَاءَ مَا اكْتَسَبْتَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ وَ السَّيِّئَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ السَّيِّكَاتِ وَالْتَعْمَلُولُهُ يَوْمَ وَ السَّيِّكَاتِ وَالْتَعْمَلُولُهُ يَوْمَ وَ الْمَعَامِقِي وَالْتَعْمَلُهُ اللَّهِ يَامَةِ أَعْمَى السَّيِّكَاتِ اللَّهُ مَعْيَشَةً اللَّهِ مَا الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَعَامِةِ أَعْمَى السَّيِّكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمُعَامِةِ أَعْمَى اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمُعَامِةِ أَعْمَى اللَّهُ الْمُعَامِةِ أَعْمَى اللَّهُ الْمُعَامِةِ أَعْمَى الْمَةِ أَعْمَى الْمِي الْمَعْامِةِ أَعْمَى الْتَعْمَى السَّيِّكَةِ الللْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمَعْمَالُ الْمُ الْمُتَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالِمِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْم

فَجَاهِدْ نَفْسَكَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّكَ، وَعَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي، وَبَادِرْ الْهَاكَةِ وَبُادِرْ اللهِ وَيَنِيرُ قَلْبَكَ، وَيُنِيرُ قَلْبَكَ، وَيَنِيرُ قَلْبَكَ، وَتَعِيشُ الْهُ إِللّهُ وَيُنِيرُ قَلْبَكَ، وَتَعِيشُ الْهُ حَيَاةَ السُّعَدَاءِ، وَتَمُوتُ - بِإِذْنِ اللهِ - مَوْتَ الشُّهَدَاءِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اللهِ عَيَاةَ الشُّعَدَاءِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اللهِ عَيَاةً الشَّعَدَاءِ، وَتَمُوتُ - بِإِذْنِ اللهِ - مَوْتَ الشُّهَدَاءِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اللهِ اللهِ عَيَاةً اللهُ عَلَى اللهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الاتِّصَافُ بِخُلُقِ الْ الْجَسَانِ بِخُلُقِ الْ الْجُسَانِ؛ إِحْسَانُ فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ: بِأَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ اللهَ يَرَاكُ.

وَإِحْسَانٌ فِي حُقُوقِ الْخُلْقِ بِبَذْلِ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ مِنْ أَيِّ نَوْعِ كَانَ، ﴿ لَا عَمْ الْمَنَافِعِ مِنْ أَيِّ نَوْعِ كَانَ، ﴿ لَا يَ مَعْلُوقٍ يَكُونُ، فَإِذَا طَافَ بِكَ طَائِفٌ مِنْ هَمِّ، أَوْ أَلَمَّ بِكَ غَمُّ، ﴿ لَا يَعْلُوقٍ يَكُونُ، فَإِذَا طَافَ بِكَ طَائِفٌ مِنْ هَمِّ مَنْ هَمِّ أَوْ أَلَمَ بِكَ غَمُّ، ﴿ فَامْنَحْ غَيْرَكَ مَعْرُوفًا، وَأَسْدِ لَهُ جَمِيلاً؛ تَجِدِ السَّعَادَة وَالأَنْسَ وَالسُّرُورَ ﴾ فَامْنَحْ غَيْرَكَ مَعْرُوفًا، وَأَسْدِ لَهُ جَمِيلاً؛ تَجِدِ السَّعَادَة وَالأَنْسَ وَالسُّرُورَ ﴾ وَالرَّاحَة.

أَعْطِ مَحْرُومًا، انْصُرْ مَظْلُومًا، أَنْقِذْ مَكْرُوبًا، أَعِنْ مَنْكُوبًا، عُدْ مُرِيضًا، أَعْطِ مَحْرُومًا، انْصُرْ مَظْلُومًا، أَنْقِذْ مَكْرُوبًا، أَعْفِ مَنْ اَطْعِمْ جَائِعًا؛ تَجِدِ السُّرُورَ يَغْمُرُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ. فَلِإِحْسَانِ ثَمَرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الْمُحْسِن، مِنْ أَهَمِّهَا: كَسْبُ مَحَبَّةِ اللهِ فَلَالِإِحْسَانِ ثَمَرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الْمُحْسِن، مِنْ أَهَمِّهَا: كَسْبُ مَحَبَّةِ اللهِ

وَ عَلَيْ اللهِ عَلَى الْمُحْسِنِ، مِنْ اهْمَهَا: كَسْبُ مَحَبَّةِ اللهِ وَ اللهِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنُ اللهِ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنُ وَاللهُ عَلَى اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنُ وَ يَكُونُ فِي مَعِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلِا هُمًّا وَلاَ هُمًّا وَلاَ بَأْسًا وَلاَ رَهَقًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلِلْمُحْسِنِ اللهُ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلِلْمُحْسِنِ اللهُ الْبُشْرَى مِنْ رَبِّهِ بِخَيْرَيِ اللهُ نِيَا وَالآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُوتَبَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُوتَ وَالْمَرْتَبَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُرْتَبَةِ اللهُ الل

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الْإِسْتِقَامَةُ عَلَى دِينِ الْ اللَّهِ تَعَالَى؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ اللَّهِ تَعَالَى؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ الْ

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

﴾ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ ۗ ۗ ۗ ﴾ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت:٣٠].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فَالاِسْتِقَامَةُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلاَم، بِهَا يَنَالُ الإِنْسَانُ الْكَرَامَاتِ، وَهِيَ أَعْظَمُ كَرَامَةٍ، وَمِفْتَاحُ الْكَرَامَاتِ، وَهَرْضَاةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: ذِكْرُ اللهِ -عزَّ وَحِلَّ-؛ فَهُوَ عِبَادَةٌ جَلِيلَةٌ يَسِيرَةٌ، كَثِيرَةُ الأَجْرِ عَظِيمَةُ الثَّوَابِ، جَعْلِبُ وَ لِعَلْبُ اللَّهَ النَّوَابِ، جَعْلِبُ وَ لِقَلْبِ الذَّاكِرِ الْفَرَحَ وَالسُّرُورَ وَالرَّاحَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالأُنْسَ؛ بَلْ هُوَ جَلاَءُ وَ القُلُوبِ وَصِقَاهُا، وَدَوَاؤُهَا إِذَا غَشِيهَا اعْتِلاَهُا، قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ إِ الْقُلُوبِ وَصِقَاهُا، وَدَوَاؤُهَا إِذَا غَشِيهَا اعْتِلاَهُا، قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ إِ الْقُلُوبُ ﴾.

وَذِكْرُ اللهِ قُوتُ الْقُلُوبِ الَّتِي مَتَى فَارَقَهَا صَارَتِ الأَجْسَادُ لَهَا قُبُورًا، اللهِ وَدِكُرُ اللهِ قُوتُ الْقُلُوبِ اللهِ وَعِمَارَةُ دِيَارِهِمُ الَّتِي إِذَا تَعَطَّلَتْ عَنْهُ صَارَتْ بُورًا، فَلاَ حَيَاةَ لِلْقُلُوبِ اللهِ وَعِمَارَةُ دِيَارِهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَارَتْ بُورًا، فَلاَ حَيَاةَ لِلْقُلُوبِ اللهِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ بَوَى الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - اللهُ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي اللهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي اللهُ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْخَيِّ وَالْمَيِّتِ».

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَعِبَادَةُ الذِّكْرِ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالإِكْتَارِ مِنْهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَا اللهِ وَعَبَادَةُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ [رواه الترمذي، وصححه للله الناهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ وَجَلّ [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

وَفَضَائِلُ الذِّكْرِ كَثِيرَةٌ، مِنْ أَهُمِّهَا:

أَنَّهُ يُورِثَ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى لِعَبْدِهِ الذَّاكِرِ لَهُ؛ إِذْ قَالَ اللهُ -عَنَّ شَأْنُهُ - اللهُ يُورِثُ ذِكْرُونِي أَذُكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكرَنِي اللهُ تَعَالَى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكرَنِي، فَإِنْ ذَكرَنِي إِنِي نَفْسِهِ، ذَكرُنُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ اللهُ عَنْهُمْ» [مَتَّفَقُ عليهِ].

أَ الْمَسْتُولُ الْفُلاَنِيُّ فِي جَعْضِ النَّاسِ أَنْ يَذْكُرَهُ الْمَلِكُ، أَوِ الأَمِيرُ فُلاَنُ، أَوِ الْأَ الْمَسْتُولُ الْفُلاَنِيُّ فِي جَعْلِسٍ مِنَ الْمَجَالِسِ فَيَفْخَرُ، بَلْ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ الْأَ الْمَسْتُولُ الْفُلاَنِيُّ فِي جَعْلِسٍ مِنَ الْمَحَالِسِ فَيَفْخَرُ، بَلْ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ اللَّهُ الْمَحَالِ الْمَكَانِ! فَكَيْفَ -أَيُّهَا الإِحْوَةُ- إِذَا اللَّهُ فِي الْمَلاِ الأَعْلَى!

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

.. اللهُ أَكْبَرُ ..

لَيْسَ هُنَاكَ فَضْلُ يُمْكِنُ أَنْ يُحَقِّقَهُ الإِنْسَانُ فِي بَابِ الْفَحْرِ كَمِثْلِ هَذَا الْفَحْرِ، حِينَمَا يَذْكُرُكَ اللهُ فِي الْمَلاِ الأَعْلَى.

وَمِنَ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ؛ فَإِنَّهُ فَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، وَيُوسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا، وَالْجَهْلُ يُورِثُهُ لَا الصِّيقَ وَالْحُصْرَ وَالْجُهْسَ، فَكُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتَّسَعَ، اللَّهُ وَلَيْسَ هَذَا لِكُلِّ عِلْمٍ، بَلْ لِلْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَ هَذَا لِكُلِّ عِلْمٍ، بَلْ لِلْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ؛ فَأَهْلُهُ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَوْسَعُهُمْ فَيُشًا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلْمُونَ ﴾ وَرَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَنْ اللَّهُ عَلْمُونَ ﴾ وَرَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَنْ اللهُ عَلْمُونَ ﴾ وَرَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ مَعْاوِيَةَ بْنِ أَيِي سُفْيَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ -صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ عِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ».

وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَرِثُونَ عَنْ أَسْلاَفِهِمُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ؛ فَيَنْبَسِطُونَ الْ وَيَتَوَسَّعُونَ مِنَ الدُّنْيَا وَيَسْعَدُونَ فِيهَا، فَطَالِبُ الْعِلْمِ يَرِثُ أَفْضَلَ الْخُلْقِ اللَّوَيْتَوَسَّعُونَ مِنَ الدُّنْيَا سَعَادَةً لاَ مَثِيلَ لَهَا، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْعِدُ قَلْبَهُ فِي الدُّنْيَا سَعَادَةً لاَ مَثِيلَ لَهَا، اللَّهُ وَيَتَوَسَّعُ بِسَبَبِ الْعِلْمِ فِي الجُنِنَانِ وَيَتَرَقَّى، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ وَيَتَوَسَّعُ بِسَبَبِ الْعِلْمِ فِي الجُنِنَانِ وَيَتَرَقَّى، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ وَيَتَوَسَّعُ بِسَبَبِ الْعِلْمِ فِي الجُنِنَانِ وَيَتَرَقَى، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ وَيَتَوَسَّعُ فِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِيرَاثِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ؛ فَعَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِيرَاثِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ؛ فَعَنْ أَبِي اللهُ عَلْ مِيرَاثِهِ وَمِيرَاثِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ؛ فَعَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَيرَاثِهِ وَمِيرَاثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَيرَاثِهِ وَمِيرَاثِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ؛ فَعَنْ أَبِي

#### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمًا سَلَكَ اللّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الجُنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ الْعَلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ الْمَاءِ، وَإِنَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْمُلَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّتُوا دِينَارًا وَلَا الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ»

[رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني].

وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: كَثْرَةُ الدُّعَاءِ؛ فَيَا مَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَتَكَدَّرَ أَمْرُهُ، ارْفَعْ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ إِلَى مَوْلاكَ، وَبُتَّ مَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَتَكَدَّرَ أَمْرُهُ، ارْفَعْ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ إِلَى مَوْلاكَ، وَبُتَّ إِلَيْهِ حُزْنَكَ وَشَكُواكَ، وَاذْرِفِ الدَّمْعَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أُمِّكَ وَأَبِيكَ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ اللهَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اللهَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِيْ لَعْلَهِمْ يُرْشِدُونْ ﴾ [البقرة: ﴿ اللهَرة: ﴿ اللهَرة: ﴿ اللهَرة لَوْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

فَإِذَا ضَاقَتْ بِكَ السُّبُلُ وَتَكَالَبَتْ عَلَيْكَ الْمُمُومُ وَالأَحْزَانُ! الْحُأْ إِلَى فَإِذَا ضَاقَتْ بِكَ السُّبُلُ وَتَكَالَبَتْ عَلَيْكَ الْمُمُومُ وَالأَحْزَانُ! الْحُأْ إِلَى مَنْ لَدَيْهِ الْمَحْرَجُ مِنْ كُلِّ هَمِّ، وَالْفَرَجُ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ، وَارْفَعْ أَكُفَّ مَنْ لَكَرِيمٍ.

وَقُلْ كَمَا عَلَّمَنَا رَسُولُنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «دَعَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ من حديث أبي بكرة بن الحارث].

وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «مَا قَالَ عَبْدُ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ حَزَنُ: اللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ اللهُ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَ الْهَنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَ الْفَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي الْعَيْبِ فَيَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَيْبِ فَي عِلْمِ الْعَيْبِ فَي عِلْمِ الْعَيْبِ فَي عِلْمِ الْعَيْبِ فَي عَلْمَ الْعَيْبِ فَي عِلْمَ اللّهُ هُمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» قَالُوا: يَا فَي وَخَلَاءَ حُزْنِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، فَوْ وَصَحَدُهُ اللّهُ عَمِّي، إِلّا أَذْهَبَ اللّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» قَالُوا: يَا فَي وَلَا اللّهِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَتُعَلَّمَهُنَّ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].

لَّ وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الْقَنَاعَةُ، وَهِيَ: الْ السَّعِيدَةِ: الْقَنَاعَةُ، وَهِيَ: اللهُ وَقَسَمَهُ، وَهِيَ: اسْتِغْنَاؤُكَ بِالْمَوْجُودِ، اللهِ اللهُ عَطَاكَ اللهُ، وَكَتَبَهُ وَقَسَمَهُ، وَهِيَ: اسْتِغْنَاؤُكَ بِالْمَوْجُودِ، اللهُ

### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

لَّ وَتَرَّكُكَ لِلتَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ، وَامْتِلاَءُ الْقَلْبِ بِالرِّضَا، وَالْبُعْدُ عَنِ لَا التَّسَخُطِ وَالشَّكُوي.

الْقَنَاعَةُ - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - الَّتِي هِيَ شِفَاءٌ وَدَوَاءٌ؛ شِفَاءٌ مِنْ دَاءِ الْمُسْلِمُونَ - الَّتِي هِيَ شِفَاءٌ وَدَوَاءٌ؛ شِفَاءٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ الْجَشَعِ وَالطَّمَعِ، وَشِفَاءٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ الْجَشَعِ وَالطَّحْزَانِ، وَشِفَاءٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالْخَسَدِ، وَشِفَاءٌ مِنْ نَهْبِ الأَمْوَالِ وَالإعْتِدَاءِ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ.

فَمَنْ عُدِمَ الْقَنَاعَةَ ازْدَادَ تَسَخُّطُهُ وَقَلَقُهُ، وَحُرِمَ مِنَ الرِّضَا بِمَا رَزَقَهُ اللهُ وَآتَاهُ. وَحِينَئِذٍ لاَ يُرْضِيهِ طَعَامٌ يُشْبِعُهُ، وَلاَ لِبَاسٌ يُوارِيهِ، وَلاَ مَرْكَبٌ اللهُ وَآتَاهُ. وَحِينَئِذٍ لاَ يُرْضِيهِ طَعَامٌ يُشْبِعُهُ، وَلاَ لِبَاسٌ يُوارِيهِ، وَلاَ مَرْكَبٌ عُكْمِلُهُ، وَلاَ مَسْكَنُ يُؤوِيهِ؛ «وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ». فَيُمِلُهُ، وَلاَ مَسْكَنُ يُؤوِيهِ؛ «وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ». يَعْمِلُهُ، عَنِ الْمَالِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَعْلِطُ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، بَلْ رُبَّمَا لَي يَعْتَنِعُ بِمَا هُوَ حَلالً لَ وَالْحَرَامِ، بَلْ رُبَّمَا كُانَ مَالُهُ كُلُّهُ مِنَ الْحَرَامِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَقْتَنِعُ بِمَا هُوَ حَلالً لَهُ كُلُّهُ مِنَ الْحَرَامِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَقْتَنِعُ بِمَا هُوَ حَلالٌ.

وَلَقَدْ حَتَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْقَنَاعَةِ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا ﴿ الْمَوْدِيقُ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ، فَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: «قَدْ ﴿ طَرِيقٌ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ، فَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: «قَدْ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَصْبَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَصْبَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَصْبَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا اللهُ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا اللهُ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا اللهُ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا اللهُ عِنْدَهُ الدُّنْيَا» (أَحْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ).

### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «مِنْ أَكْثَرِ مَوَاهِبِ اللهِ لِعِبَادِهِ وَأَعْظَمِهَا لَا اللهِ الْقَضَاءِ وَالثِّقَةِ خَطَرًا: الْقَنَاعَةُ. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَرْوَحَ لِلْبَدَنِ مِنَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالثِّقَةِ بِالْقَسْمِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَنَاعَةِ خَصْلَةٌ تُحْمَدُ إِلاَّ الرَّاحَة وَعَدَمَ الدُّخُولِ فِي مَوَاضِعِ السُّوءِ لِطَلَبِ الْفَضْلِ، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ اللهُ عُولِ فِي مَوَاضِعِ السُّوءِ لِطَلَبِ الْفَضْلِ، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ اللهُ عُولِ فِي مَوَاضِعِ السُّوءِ لِطَلَبِ الْفَضْلِ، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ اللهُ اللهُ عُوالِ».

هَيَ الْقَنَاعَةُ لاَ تَرْضَى هِمَا بَدَلاً \*\*\* فِيهَا النَّعِيمُ وَفِيهَا رَاحَةُ الْبَدَنِ الْقُطْنِ الْقُطْنِ الْقُطْنِ الْقُطْنِ أَوْلَا لَكُنْ اللَّانْيَا بِأَجْمَعِهَا \*\*\* هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِغَيْرِ الْقُطْنِ وَالْكَفَن

وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الصَّبْرُ وَهُوَ عِبَادَةُ الْمُوْمِنِ حِينَ وُقُوعِ السَّعِيدَةِ: الصَّبْرُ وَهُو عِبَادَةُ الْمُوْمِنِ حِينَ وُقُوعِ السَّعِيدَةِ، وَزَادُ الْمُؤْمِنِ حِينَ وُقُوعِ السَّعِيدَةِ، وَزَادُ الْمُؤْمِنِ حِينَ وُقُوعِ اللَّابِيرَةِ وَضَرَّائِهِ وَضَرَّائِهِ وَضَرَّائِهِ وَقَدْ اللَّهُ عَلَى الصَّبْرِ حُصُولَ الْفَلاَحِ كُلِّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَى الصَّبْرِ حُصُولَ الْفَلاَحِ كُلِّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّبْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل الله الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل الله عمران: ٢٠٠٠].

وَالصَّبْرُ يُورِثُ الْهِدَايَةَ فِي الْقَلْبِ، وَالْإِنْشِرَاحَ فِي الصَّدْرِ، وَالسَّكِينَةَ اللَّهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ، وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ؛ اللَّهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ، وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ؛ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَي الْجُدِيثِ: «مَا أُعْطِيَ أَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُدِيثِ: «مَا أُعْطِيَ أَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُدِيثِ: «مَا أُعْطِي أَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَيْهِ).

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

وَمِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: كَثْرَةُ الإِسْتِغْفَارِ؛ فَكُلَّمَا الْهَ الْشَتَدَّتْ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللهِ الأَحْزَانُ وَالْهُمُومُ وَالْكُرُوبُ، وَتَعَاظَمَتْ عَلَيْكَ الْمِحَنُ وَالْبَلاَيَا وَالْخُطُوبُ؛ كُلَّمَا كَانَتْ حَاجَتُكَ إِلَى الإِسْتِغْفَارِ اللهِ عَلَيْكَ الْمِحَنُ وَالْبَلاَيَا وَالْخُطُوبُ؛ كُلَّمَا كَانَتْ حَاجَتُكَ إِلَى الإِسْتِغْفَارِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ الْمِحَنُ وَالْبَلاَيَا وَالْخُطُوبُ؛ كُلَّمَا كَانَتْ حَاجَتُكَ إِلَى الإِسْتِغْفَارِ . اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاسْتِغْفَارِ . اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمُتَّعْكُمْ مَتَاعًا ﴿ حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ [هود: ٣] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ، ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ، ﴿ وَعَلَ ضِيقٍ عَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ ﴾ كَيْ خَيْلُ ضِيقٍ عَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ ﴾ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [رواه أبو داود، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في ﴿ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [رواه أبو داود، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في ﴿

﴾ تعليقه على «المسند» رقم (٢٢٣٤)].

مِنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ الْ مَنْ وَسَائِلِ الْحُصُولِ عَلَى الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ: الإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ الْسُبْحَانَةُ وَتَعَالَى، وَحَبَّتُهُ بِحُلِّ الْقَلْبِ، وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالتَّنَعُّمُ بِعِبَادَتِهِ، الْ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّنَعُّمُ بِعِبَادَتِهِ، اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّنَعُّمُ بِعِبَادَتِهِ، الْفَلْ شَيْءَ أَشْرَحُ لِصَدْرِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ أَحْيَانًا: إِنْ اللَّهُ فَا فَي اللَّهُ اللَّهُ الْحَبُهِ الْحَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنِي إِذًا فِي عَيْشٍ طَيِّبٍ. وَلِلْمَحَبَّةِ الْحَالَةِ، فَإِنِي إِذًا فِي عَيْشٍ طَيِّبٍ. وَلِلْمَحَبَّةِ الْحَالَةِ اللَّهُ الْمَحَبَّةِ الْحَلَامِ اللَّهُ الْمَحَبَّةِ الْحَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحَبَّةِ الْحَلْمَةِ الْمُحَبَّةِ الْحَلْمَةِ الْمَحَبَّةِ الْمَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحَبَّةِ اللَّهُ الْمُحَبَّةِ الْمُحَدِّةِ الْمُعَالِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالَةِ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

### محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٤٤٢هـ

تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ، لَا يَعْرِفُهُ ۗ ﴿ ﴿ إِلاَّ مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ كَانَ الصَّدْرُ ﴿ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ، وَلاَ يَضِيقُ إِلاَّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا ﴿ للسَّأْنِ، فَرُؤْيَتُهُمْ قَذَى عَيْنِهِ، وَمُخَالَطَتُهُمْ حُمَّى رُوحِهِ. وَمِنْ أَعْظَم ﴿ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ الإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ، ﴿ وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ، ﴿ وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَمَا فِي الأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ، وَلَا ﴿ أَكْسَفُ بَالاً، وَلاَ أَنْكَدُ عَيْشًا، وَلاَ أَتْعَبُ قَلْبًا، فَهُمَا مَحَبَّتَانِ، مَحَبَّةُ هِيَ حَنَّةُ الدُّنْيَا، وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَلَذَّةُ الْقَلْبِ، وَنَعِيمُ الرُّوحِ وَغِذَاؤُهَا ﴿ ﴿ وَدَوَاؤُهَا، بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا، وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ، ﴿ ﴿ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ، وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إِلَيْهِ. وَمَحَبَّةٌ هِيَ عَذَابُ ﴿ الرُّوحِ، وَغَمُّ النَّفْسِ، وَسِجْنُ الْقَلْبِ، وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَهِيَ سَبَبُ الأَلَمِ ﴿ ﴿ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ، وَهِيَ مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ. وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ ﴾ دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَفِي كُلِّ مَوْطِنِ، فَلِلذِّكْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ﴿ ﴾ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ، وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضِيقِهِ وَحَبْسِهِ ﴿ 🐧 وَعَذَابِهِ.

أُخِيرًا .. أُخِي الْحَبِيثِ..

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤ هـ

أَنْتَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِأَمْسِكَ وَلا غَدِكَ؛ فَكُلَّمَا أَشْرَقَتْ شَمْسُ لَا يَوْمِكَ، فَاسْتَغِلَّ لَحَظَاتِكَ، فَلا تُضِعْ يَوْمَكَ بِمَاحِسِ الْمَاضِي وَغَمِّهِ، لَيُوْمِ فَقَطْ أَنْتَ سَتَعِيشُ، وَلاَ تُبَعْثِرْ لَخُظْتَكَ بِشَبَحِ الْمُسْتَقْبَلِ وَرُعْبِهِ؛ لِلْيَوْمِ فَقَطْ أَنْتَ سَتَعِيشُ، فَاصْرِفْ فِيهِ هِمَّتَكَ وَنَشَاطَكَ وَقُوَّتَكَ وَتَرْكِيزَكَ وَنَصَبَكَ وَتَعَبَكَ وَجَدَّكَ فَاصْرِفْ فِيهِ هِمَّتَكَ وَنَشَاطَكَ وَقُوَّتَكَ وَتَرْكِيزَكَ وَنَصَبَكَ وَتَعَبَكَ وَجَدَّكَ وَكَدْحَكَ، وَخُذْ بِنَصِيحَةِ نَبِيِّكَ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُذْ بِنَصِيحَةِ نَبِيِّكَ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِإِبْنِ عُمَر – وَيْثِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَنْكِي فَقَالَ: «خُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَسَلَّمَ – بِمَنْكِي فَقَالَ: «خُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَسَلَّمَ – بِمَنْكِي فَقَالَ: «خُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ وَكَانَ ابْنُ عُمَر عَرَضِيَ الله عَنْهُمَا – يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ لِمَنْ ضِحَتِكَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاعَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» [رواه البخاري].

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا سَعَادَةَ الْقَلْبِ، وَهُدُوءَ النَّفْسِ، وَسَكِينَةَ الرُّوحِ، اللَّهُمَّ اللَّوحِ، اللَّهُمَّ يَسِّرْ أُمُورَنَا، وَفَرِّجْ هُمُومَنَا، وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا، يَا الْ وَانْشِرَاحَ الصَّدْرِ، اللَّهُمَّ يَسِّرْ أُمُورَنَا، وَفَرِّجْ هُمُومَنَا، وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا، يَا الْ وَانْشِرَاحَ الْعَالَمِينَ.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الصافات: ٨٠: ٨٠]

﴿ جَمَعَهُ : الْفَقِيرُ إِلَى رَبِّهِ :

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُهَوِّسِ

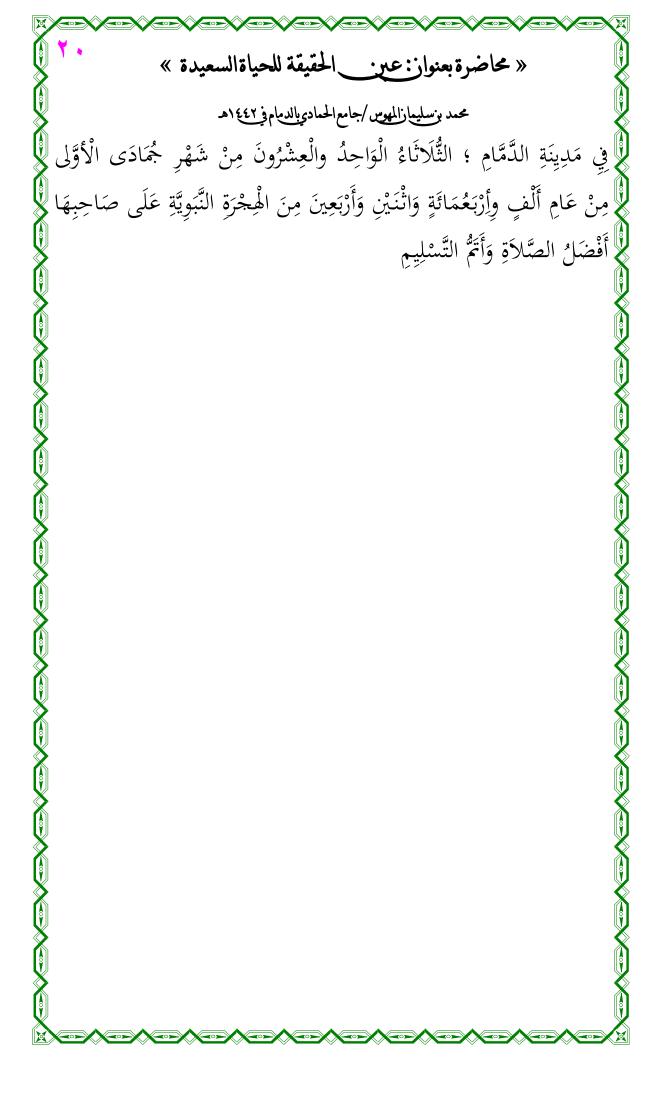